

## المكتبة الخضياء للأطفال



كأرالهارف

عَاشَ فِي الْأَزْمِنَةِ الْقَدِيمَة، مَلِكٌ لَمْ يُرْذَقَ إِلَا بِولَدٍ واحِد، كَانَ يُحِبُّهُ حُبَّا شَدِيدًا ، وَكَانَ هٰذَا الْإِبْنُ هُوَ الْأَمَلُ الْوَحِيدُ كَانَ يُحِبُّهُ حُبَّا شَدِيدًا ، وَكَانَ هَمُّ أَبِيهِ الْأَوْحَد ، أَنْ يُزَوِّجَهُ وَيَخْتَارَ لَهُ عَرُوسًا نَبِيلَةً غَنِيَّةً جَمِيلَة ، رَقِيقَة الْحَاشِيَةِ طَيِّبَة وَيَخْتَارَ لَهُ عَرُوسًا نَبِيلَةً غَنِيَّةً جَمِيلَة ، رَقِيقَة الْحَاشِيَةِ طَيِّبَة الْقَلْب ، فَمَا كَانَ يَحْلُمُ فِي أَثْنَاء مَنَامِه ، إِلَّا بِأَنَّهُ أَصْبَحَ جَدًّا ، يَخِفُ حَوالَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الْأَبْنَاء الصِّغَار ، وَيَطْبَعُ عَلَى خُدُودِهِمْ فَيُلاتِهِ الْحَارِيْةِ الْحَارِيْةِ .

وَلَقَدْ كَانَ هَذَا الْإِبْنَ : يَتَحَلَّى بِفَضَائِلَ كَثِيرَة ، وَلَكِنَّهُ كَانَ إِذَا فُوتِحَ بِأَمْرِ الزَّوَاج، جَمَحَ كَالْفَرَسِ الْمُتُوَحِّشَة، وَهَرَبَ إِلَى إِذَا فُوتِحَ بِأَمْرِ الزَّوَاج، جَمَحَ كَالْفَرَسِ الْمُتُوحِيْفَة، وَهَرَبَ إِلَى الْغَابَات ، وَتَرَكَ وَالِدَهُ فِى حُزْنِ مَا بَعْدَهُ حُزْن، وَكَثِيرًا مَا بَذَلَ الْغَابَات ، وَتَرَكَ وَالِدَهُ فِى حُزْنٍ مَا بَعْدَهُ حُزْن، وَكَثِيرًا مَا بَذَلَ لَهُ النَّصْحَ نُخْبَةٌ مِنْ رِجَالاتِ الدَّوْلَة، فَمَا أَثْرَت فِيهِ بَلاغَتُهُم ، وَلا رَجَعَتْهُ دُمُوعُ أَبِيه عَن عِنَادِه .

واتُّفَقَ ذَاتَ يَوْمٍ أَنْ كَانَ الْأَمِيرُ يَتَنَاوَلُ طُعَامَ الْإِفْطَارِ ،



وَأَبُوهُ يَكِيلُ لَهُ الْعِظَةَ بَعْدَ الْائْخْرَى، والْأَمِيرُ مَشْغُولٌ عَنْهَا بِرُوئْيَةِ الذُّبابِ يَتَطَايَرُ مِنْ حَوْلِهِ ، فَنَسِى أَنَّهُ يَحْمِلُ سِكِّينًا فِي يَدِه ، وَأَتَى بِحَرَكَةٍ تَدُلُ عَلَى قلّةِ الصَّبْر ، فَجَرَحَ إِصْبَعًا فِي يَدِه ، وَأَتَى بِحَرَكَةٍ تَدُلُ عَلَى قلّةِ الصَّبْر ، فَجَرَحَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَتَدَفَّقَ مِنْهَا الدَّمُ واسْتَقَرَّ فِي صَحْن مِنَ الْقِشْدَةِ كَانَ أَمَامَه ، فَذَهِلَ مِنْ ذَلِكَ الْحَلِيطِ الْوَرْدِي النَّذِي نَشَأَ مِنْ لَوْنِ الدَّم وَالْدَيْنَ نَفْسُه ، وَتَعَيَّر تَفْكِيرُهُ لَوْنِ الدَّم وَلُونِ الْقِشْدَة ، واهْتَزَت نَفْسُه ، وَتَعَيَّر تَفْكِيرُهُ لَوْنِ الْقِشْدَة ، واهْتَزَت نَفْسُه ، وَتَغَيَّر تَفْكِيرُهُ

فَجْأَة ، وَقَالَ يُخاطِبُ والِدَه :

- « مَوْلَاى ا إِنْ لَمْ أُجِد ْ فِي الْقَرِيبِ الْعَاجِل ، عَرُوسًا فِي لَوْنِ هَٰذِهِ الْقَشْدَةِ الْمَمْزُوجَةِ بِدَمَى ، فَإِنْ ي رَجُل هَالِك لا مَحَالَة ، لَوْنِ هَذِهِ الْعَرُوسُ الْفَتَآنَة ، لا بُدَّ أَن ْ تَكُونَ فِي مَكَانٍ مِن الْفَتَآنَة ، لا بُدَّ أَن ْ تَكُونَ فِي مَكانٍ مِن الْأَمْكُنِة . . ، فَأَنَا أُحِبُهُا ، بَلُ أُذُوبُ بِها غَرِامًا ، وَلا شَيْءَ مُسْتَحِيل فِي الْحَياةِ عَلَى الْقَلْبِ الْحَازِمِ ، فَإِن ْ شِئْتَ أَن أَحْيا ، فَاسْمَح ْ لِى أَن أَجُوبَ الْبِلادَ لِلْأَعْثَرَ عَلَى فَتَاةٍ أَحْلامِى ، وَإِلا اللهَ فَاسْمَح فِي أَن أَجُوبَ الْبِلادَ لِلْأَعْثَرَ عَلَى فَتَاةٍ أَحْلامِى ، وَإِلا هَا لَكُن مُنذُ غَدٍ فَرِيسَةً لِلرَّغْبَةِ والْحُزْنِ والضَّجَر » .

حَدِّتْ وَلَا عَجَبَ عَنْ أَثَرِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْمَجْنُونَةِ فِي قَلْبِ الْمَجْنُونَةِ فِي قَلْبِ الْمَلِك، فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّ قَصْرَهُ قَدْ تَهَدَّمَ عَلَى رَأْسِه، الْمَلِك، فَقَدْ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّ قَصْرَهُ قَدْ تَهَدَّمَ عَلَى رَأْسِه، فَاصْفَرَ واحْمَر ، وتَمْتُم وَبَكَى ، وَعادَ إِلَيْهِ رُشُدُهُ فِي نِهايَةِ الْأَمْر ، وَقَالَ يُجِيبُ عَنْ كَلامِ ابْنِه:

- « يَا وَلَدِى ، وَيَا عَصا شَيْخُوخَتِي ، وَدَمَ قَلْبِي ! أَيُ فِكُو

وَمَوْطُنِكَ ؟ أَتَعْرِفُ الْأَخْطَارَ والْمَصَاعِبَ النِّي تَتَعَرَّضُ لَهَا فِي اللَّهِ وَالْمَصَاعِبَ النِّي تَتَعَرَّضُ لَهَا فِي اللَّهُ وَالْمَصَاعِبَ النَّبِي تَتَعَرَّضُ لَهَا فِي اللَّهُ وَاءَ الْخَطِرَة ، وابْقَ مَعِي يا وَلَدِي اللَّهُ وَاءَ الْخَطِرَة ، وابْقَ مَعِي يا وَلَدِي

إِذَا شِئْتَ أَلَّا تَنْتَزِعَ مَنِى الْحَيَاةِ ، وَتَهَدْمَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ

عَرْشَكَ وَبَيْتَك ! »

ذَهبَتْ هذه الْكَلِمَاتُ وَغَيْرُها ضَيَاعًا، وَبَقِى الْأَمِيرُ عَبُوسَ الْوَجْه ، مُقَطَّبَ الْجَبِين ، لا يَرَى إِلَّا الرَّأَى الَّذِي يُرْضِيه ، الْوَجْه ، مُقَطَّبَ الْجَبِين ، لا يَرَى إِلَّا الرَّأَى اللَّذِي يُرْضِيه ، حَتَّى إِذَا تَعبَ الْمَلِكُ الشَّيْخُ مِنْ سَكْبِ الدُّمُوعِ وَبَذُل الرَّجاء ، وَتَرَّرَ أَنْ يَأْذَنَ لِابْنِهِ فِي السَّفَر ، فَزَوَّدَهُ يَنَهَدَ تَنَهَّدَةً طَوِيلَة ، وَقَرَّرَ أَنْ يَأْذَنَ لِابْنِهِ فِي السَّفَر ، فَزَوَّدَهُ بِطَائِقَةً مِنْ نَصَائِحَ أَصَمَّ أَذُنَيْهِ عَنْها ، وَبِأَكْياسٍ مِنَ النَّقُودِ بِطَائِقَةً مِنْ نَصَائِحَ أَصَمَّ أَذُنَيْهِ عَنْها ، وَبِأَكْياسٍ مِنَ النَّقُودِ



رَحَبَ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ تَرْحِيبِهِ بِنَصَائِحِ أَبِيهِ، وَأَرْسَلَ مَعَهُ خَادِمَيْنِ أَمِينَيْن ، وَضَمَّ هٰذَا الإِبْنَ الْعَاقَ إِلَى صَدْرِهِ مُودِعًا ، وَصَعِد ، وَقَلْبُهُ يَتَقَصَّفُ حُزْنًا ، إِلَى أَعْلَى بُرْجٍ مِنْ أَبْراجِ الْقَصْر، لِيُتْبِعَ ابْنَهُ بِأَنْظارِهِ أَطُولَ مُدَّةٍ مُمْكِنِة .

حِينَمَا كَانَ الْمَلِكُ مَهُمُومًا مَغْمُومًا ،كَانَ ابْنُهُ الْأَمِيرُ راكِبًا صَهُوءً جَوادٍ أَصِيل ، وَقَدْ هَمَّ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى أَقارِصِي الْبِلادِ



بَحْثًا عَنْ ضَالَتَهِ . وَبَدَأً صَاحِبُنَا يَنْتَقِلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَد، وَيَزُورُ الْمُدُنَ والْقُرَى

والْقُصُورَ والْأَكُوَاخِ ، يُحَدِّقُ فِيهَا إِلَى وُجُوهِ النِّسِاء ، وَيُحَدِّقْنَ هُنَّ إِلَيْهِ ، فَمَا أَجْدَى بَحْثُهُ وَلَا عَثَرَ عَلَى الْكُنْزِ الَّذِى يَخْلُمُ بِهِ. وَ بَقِي عَلَى هٰذَا النَّحْوِ أَرْ بَعَــَةً أَشْهُرِ كَامِلَة ، قَرَّرَ بَعْدَهَا أَنْ يُسَافِرَ إِلَى بِلادِ الشَّرْقِ الْأَقْصَى ، فَرَكِبَ مِنْ أَحَدِ الْمَوَانِيَ الأورُبيَّة ، سَفِينَةً صَـغِيرَةً أَخَذَتْ تَمْخُرُ بِهِ عُبابَ الْمَاء ، وَتُواجِهُ جِبَالَ الْأَمْواجِ النَّتِي كَانَتْ تَعْتَرِضُ مَسِيرَها. أمَّا الْخادِمَانِ فَلَمْ يَسْتَطِيعًا أَنْ يُرافِقاهُ فِي تِلْكَ الرِّحْلَة ، فَقَدْ كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا طَرِيحَ الْفِراشِ يُعَانِى تَبَارِيحَ الْحُمَّى. وَمَرَّ الْأُمِيرُ فِى طَرِيقِهِ عَلَى مِصْرَ والْهِنْدِ والصِّين ، فَزارَ الْأَقَالِيمَ والْأَحْيَاء ، وَدَخُلَ الْمَنازِلَ والْأَكُواخَ بَاحِثًا عَنْ أَصْلِ ذْلِكَ الْوَجْهِ الْجَمِيلِ النَّذِي ارْتَسَمَ فِي مُخَيَّلَتِهِ، فَرَأَى فَتَيَاتٍ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَجِنْس ، بَيْنَهُنَّ الشَّقْرَاءُ والسَّمْرَاءُ والْحَمْرَاءُ والصَّفْرَاءُ

والسَّوْداء ، وَلَـكِنَّهُ لَمْ يَجِدْ بَيْنَهُنَّ مَحْبُوبَتُه .

وَمَا زَالَ يَجِدُ فِي أَثَرِ الْحَبِيبِ ، يَتَقَصَّاهُ فِي الْمُدُنِ والْقُرَى ، فِي الْمُدُنِ والْقُرَى ، فِي الْمِعْمُور ، وَوَاجَهَ فِي الْجِبالِ والشَّهُول ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى أَقْصَى الْمَعْمُور ، وَوَاجَهَ الْبَحْرَ والسَّماء ، وَقَلْبُهُ مَمْلُونِ بِيَأْسٍ قَاتِلٍ بَعْدَ إِذْ خَابَ فِي الْبَحْرَ والسَّماء ، وَقَلْبُهُ مَمْلُونِ بِيَأْسٍ قَاتِلٍ بَعْدَ إِذْ خَابَ فِي تَحْقِيقِ حُلْمِه .

وَبَيْنَمَا كَانَ يَمْشِى عَلَى الشَّاطِئِ فِي خُطَى وَاسِعَة ، لَمَعَ شَيْخًا يَتَدَفَّأُ بِأَشِعّةِ الشَّمْس، فَدَنا مِنْهُ وَسَأَلَهُ قَائِلا:



- « هَلْ هُناكَ يَا سَيِّدِى شَىْءَ وَرَاءَ هَذِهِ الْأُمُواجِ الْمُتَوَارِيَةِ وَراءَ الأَفْقِ ؟

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخِ :

- « كَلاَّ أَيُّهَا الشَّابِ ، فَمَا مِنْ أَحَدٍ قَدْ عَثَرَ عَلَى شَيْءٍ فِى هذا الْبَحْرِ الْخَالِي مِنَ الْجُزُرِ والشُّواطِيء ، وَلا مِنْ مُغامِرِ رَجَعَ بَعْدَ رَحْلَتِهِ إِلَى مَا وَرَاءَ هَٰذَا الْأَفْقِ، وَإِنِّى لَأَذْكُرُ عِنْدَمَاكُنْتُ صَبِيًّا، أَنْ سَمِعْتُ شُيُوخَنا يَقُولُونَ إِنَّ وَراءَ هٰذَا الْأَفْق، جَزيرَةً تَسْكُنُهَا الْجِنِيَاتُ الشِّرِيرَات، والْوَيْلُ لِلْأَحْمَقِ السَّدِى يَقْتَرِبُ مِنْهُنَّ ، إِنَّ مَنْظَرَهُنَّ يَبْعَثُ عَلَى الْمَوْت » .

فَصَاحَ الْأُمِيرِ :

- « إِنِّى لَأَقْتَحِمُ الْجَحِيمَ فِي سَبِيلِ أَنْ أُحَقِّقَ حُلْمِي ! » وَكَانَ هُنَاكَ زَوْرَقٌ صَغِيرٍ ، فَقَفَزَ الْأَمِيرُ إِلَيْهُ ، وَأَرْخَى الشِّرَاع ، وَدَفَعَتِ الرِّيحُ الزُّوْرَقَ فَسارَ فِى عُرْضِ الْبَحْرِ ، وابْتُعَدَتِ الأَرْضُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ نَظَرِ الْأَمِيرِ، وَأَلْفَى نَفْسَهُ فِى وَسُطِ الْأَرْضُ بَعْدَ قَلِيلٍ مِنْ نَظرِ الْأَمْيرِ، وَأَلْفَى نَفْسَهُ فِى وَسُطِ الْأَمْوَاجِ ، يُحِيطُ بِهِ الْبَحْرُ مِنَ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ ، وَبَقِى يَسِيرُ عَلَى غَيْرِ هُدًى فِي ذَلِكَ الْمُحِيظ، حَتَّى صَاحَ فَجْأَةً صَيْحَة الفرَح

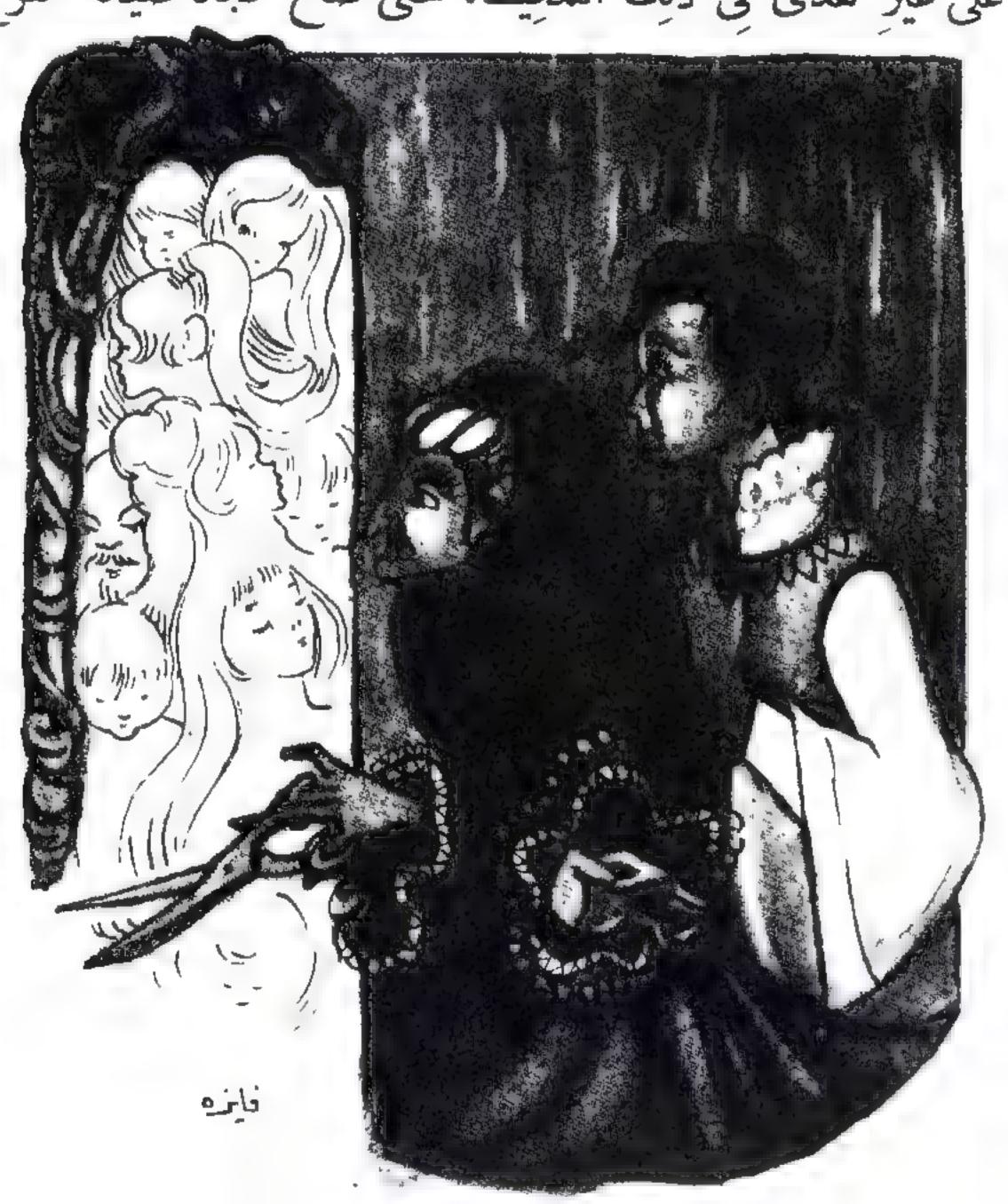

وَالإِسْتِبْشَار، وَكَانَ قَدْ لَمَحَ عَلَى الْبُعْدِ نَقْطَةً سَوْدَاء، فَما هِي وَالإِسْتِبْشَار، وَكَانَ قَدْ لَمَحَ عَلَى الْبُعْدِ نَقْطَةً سَوْدَاء الْجَزِيرة، إِلَّا فَتْرَة وَجِيزَة ، حَتَّى حَمَلَتِ الرِّيحُ الزَّوْرَقَ إِلَى تِلْكَ الْجَزِيرة ، وَنَزَلَ الْاَمِيرُ بِشَاطِئِ لَمْ يَعِدُ مِنْهُ إِنْسَانَ حَتَّى ذَلِكَ الْجِين ، وَنَزَلَ الْاَمِيرُ بِشَاطِئِ لَمْ يَعِدُ مِنْهُ إِنْسَانَ حَتَّى ذَلِكَ الْجِين ، وَنَوْمُ عِنْدَ سَفْحِ صُخُورٍ عالِيَةٍ ذاهِبَةٍ فِي الْفَضَاء ، وَقَدْ مَزَّقَ الزَّمَنُ رُونُوسَهَا.

لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّهْلِ تَسَلَّقُ تِلْكَ الصَّخُور ، فَلا دُرُوبَ فِيها وَصَلَ وَلا طَرِيق ، وَحَاوَلَ الْأَمِيرُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يُصَعِّدَ فِيها ، فَوَصَلَ بَعْدَ حِينٍ إِلَى مُنْسَطٍ مِنَ الْجِبَالِ وَهُو دَامِى الْيَدَيْن ، يَلْهَثُ مِنَ التَّعَب ، فَوَجَدَ فِيهِ قِطَعًا مِنَ الْجَلِيد ، وَصُخُورًا سُودًا ناتِئَةً مِنْ وَسَطِ الثَّلُوج ، فَلَا شَجَرَة هُناكَ وَلا عُودَ عَشْ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ هُنَاكَ صُورَة الشِّتَاء والْمَوْت .

وَلَمْ تَقَعْ عَيْنُهُ فِى ذَلِكَ الْقَفْرِ الْمُوحِش، عَلَى حَى مِنَ الْأَحْياء، وَلَا عَلَى مَتْكُنٍ مِنَ الْمُسَاكِنِ سِوَى كُوخٍ حَقِيرٍ ، كَانَ سَقْفُهُ وَلا عَلَى مَسْكِنٍ مِنَ الْمَسَاكِنِ سِوَى كُوخٍ حَقِيرٍ ، كَانَ سَقْفُهُ

الْخَشِيُّ مُحَمَّلاً بِحِجارَةً ضَخْمَةً يَسْتَطِيعُ بِهَا مُقَاوَمَةً هُوجِ الْخَشِيُّ مُحَمَّلاً اقْتَرَبَ الْأَمِيرُ مِنْ ذَلِكَ الْكُوخِ ، رَأَى مَشْهَدًا الرِّياحِ ، فَلَمَّا اقْتَرَبَ الْأَمِيرُ مِنْ ذَلِكَ الْكُوخِ ، رَأَى مَشْهَدًا عَجَبًا لَبِثَ بَعْدَهُ ذَاهِلًا صَامِتًا مِنَ الْخَوْفِ والدَّهْشَة .

كَانَ فِي صَدُر الْكُوخِ لَوْحُ كَبِيرٌ مِنَ النَّسِيجِ ، رُسِمَتْ فِيهِ طَبَقَاتُ النَّاس جَمَعًاء، فَمِنْ صُورِ لِلْمُلُوكِ والْجُنُود، والْفَلَاحِينَ والرُّعَاة ، إِلَى صُورِ لِنِساءً يَرْتَدِينَ أَفْخَرَ الْمَلابِس، إِلَى أُخْرَى لِفَلَّلَاحَاتٍ يَغُزِلْنَ الصُّوف ، وَفِى مُقَدِّمَةِ اللَّوْحِ صِبْيَةٌ وَصَبايا يَرْقُصُونَ وَيَمْرَحُونَ ، وَكَانَ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ ذَلِكَ اللَّوْح ، سَيِّدَةٌ عَجُوزٌ بارِزَةُ الْعِظَامِ، صَفْراءُ الْبَشَرَة كَأَنَّهَا الْمَوْتُ فِي أَبْشَعِ صُورِه ، وَقَدِ اعْتُمَدَت فِي كَفِهَا مِقَصًّا طُويلا ، تَنْقُضُ بِهِ عَلَى رُسُوم ذَلِكَ اللَّوْح، كُلُّما غاظها منه رَسْم، انْقضَاضَ الْعَنْكَبُوتِ عَلَى فَرِيسَتِها ، وَتَقُصُّهُ طُولاً وَعَرَّضًا ، وَعَلَى الْأَثْرِ يُسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ اللَّوْحِ ، صَرَخَاتُ رَهِيبَةٌ تُخِيفُ أَشْجَعَ الْقُلُوبِ، فَقَدِ اجْتَمَعَ

فِيهَا عَويلُ الْأَطْفَالَ ، وَنَحِيبُ الْأُمُّهاتِ ، وَشَهِيقُ الشُّيُوخِ ، كَأَنَّمَا تَجَمَّعَ فِي ذَلِكَ الزَّفِيرِ كُلُّ أَنْواعٍ عَذَابِ الْإِنْسَانِ ، فنقهَةُ لَهُ السَّيدَةُ الْعَجُوزُ ضاحِكَة ، وَيضِيءُ وَجْهها الْبَشِعُ بنُور فَرَحٍ مُتَوَحِّش، فِي حِينِ تَكُونُ هُناكَ يَدٌ خَفِيَّةٌ تُصْلِحُ مَا فَسَدَ مِنْ ذَٰلِكَ اللَّوْحِ الدَّائِمِ التَّمْزِيقِ ، الدَّائِمِ الْإصْلاحِ . كَانَتْ تِلْكَ الْمَخْلُوقَةُ الشَّنْعَاءُ قَدْ فَتَحَتْ مِقَصَّهَا! وَكَادَتْ تَهُوى بِهِ عَلَى اللَّوْح ، فَلَمَّا لَمَحَتْ ظِلَّ الْأَمِير ، صاحَتْ به قَائِلَةً دُونَ أَنْ تَلْتَفَتَ إِلَيْهُ:

- « أَنْجُ بِنَفْسِكَ أَيُّهَا الشَّقِي "، إِنِّي أَعْرِفُ مَا الَّذِي أَتَى بِكَ إِلَى هُنَا ، وَلَـكِنَّنِي لا أَسْتَطِيعُ مُعَاوَنَتَكَ عَلَيْه ، فَاذْهَبْ إِلَى بِكَ إِلَى هُنَا ، وَلَـكِنَّنِي لا أَسْتَطِيعُ مُعَاوَنَتَكَ عَلَيْه ، فَاذْهَبْ إِلَى شَقِيقَتَى ، فَلَعَلَّهَا تُنِيلُكَ مَا أَنْتَ رَاغِبْ فِيه ، فَهِي الْحَياةُ وَأَنَا شَقِيقَتَى ، فَلَعَلَّهَا تُنِيلُكَ مَا أَنْتَ رَاغِبْ فِيه ، فَهِي الْحَياةُ وَأَنَا شَعُونَ ! "

فلَمْ يَكُدُ صَاحِبُنَا الْمُغَامِرُ يَسْمَعُ هٰذَا الْكَلَامِ ؛ حَتَّى أَطْلُقَ



ساقيه لِلرِّيح، سَعِيدًا بِالْفِرارِ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْظُرِ الْفَظِيع، ثُمَّ قَادَهُ الْمُطَافُ إِلَى وادٍ أَخْضَرَ خَصِيب، فِيهِ الْعُشْبُ النَّامى، والْحَدائِقُ الْمُؤْهِرَة، وَالْحَدَائِقُ فَلِ طَلِّ شَجَرَةٍ مِنْ الْمُؤْهِرَة، وَالْحُرُومُ الْمُثْمِرَة، فَرَأَى فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ مِنْ شَجَرِ التِّين، الْقَائِمَةِ عَلَى ضِفَّةِ النَّهْر، سَيِّدَةً ضَرِيرَة، تُدِيرُ حَوْلَ مِغْزَلِهِا خُيُوطًا مِنَ الذَّهَبِ والْحَرِير، وَإِلَى جانِبِها صَفَتْ مَعَازِلُ كَثِيرة، دارَت عَلَيْها خُيُوطُ الْكَتَّانِ والْقُنْبِ والصَّوفِ والْحَرِيرِ وَمَا إِلَى ذَلِك.

وَلَمَّا انْتَهَتْ هٰذِهِ السَّيِّدَةُ الضَّرِيرَةُ مِنْ عَمَلِها ، مَدَّتْ يَدَها الْمُوْتَجِفَةَ إِلَى مِغْزُلِ آخَر ، وَبَدَأَتْ بِهِ عَمَلًا جَدِيدًا ، فَحَيَّاها الْمُوْتَجِفَةَ إِلَى مِغْزُلِ آخَر ، وَبَدَأَتْ بِهِ عَمَلًا جَدِيدًا ، فَحَيَّاها الْأُمِيرُ الْفَتَى تَحِيّةً جَلِيلَة ، وَحَاوَلَ بِصَوْتٍ مُضطَّرِب، أَنْ يَقُصَّ عَلَيْها قَصَّةً وقالت : عَلَيْها قَصَّةً وقالت : عليها قَصَّةً رحْلَتِه ، غَيْرَ أَنْ الْجِنِيَّةَ اسْتَوْقَفَتْهُ وَقالَت : - « لا أَقْدِرُ أَنْ أُنِيلَكَ أَمْرًا مِنَ الْأَمُورِ النَّتِي تَبْتَغِيها يَا وَلَدى ، فَمَا أَنَا إِلاَّ ضَرِيرَةٌ مِسْكِينَةٌ لا أَعْرِفُ أَنَا نَفْسِي مَاذَا يا وَلَدى ، فَمَا أَنَا إِلاَّ ضَرِيرَةٌ مِسْكِينَةٌ لا أَعْرِفُ أَنَا نَفْسِي مَاذَا

أَعْمَل، فَهَذَا الْمِغْزَلُ النَّذِي تَنَاوَلْتُهُ عَرَضًا، سَوْفَ يُحَدِّدُ مَصِيرً كُلِّ مَن يُولَدُ فِي هَذِهِ السَّاعَة ، وَهذا الْخَيْطُ النَّذِي لا أَرَاهُ تَرْتَبِطُ بِهِ السَّعَادَةُ أَوِ الشَّقَاء ، وَلَسْتُ أَسْتَطِيعُ لَهُ تَبْديلا فَاذْهَبْ إِلَى شَقِيقَتِي الْأُخْرَى ، فَلَعَلَهَا تُحَقِّقُ رَغْبَتَك ، فَهِي الْمِيلادُ وَأَنَا الْحَيَاة ».

فَقَالَ لَهَا الْفَتِي:

- « شُكْرًا لَكِ يا سَيِدتى ! »
ثُمَّ هُرِعَ إِلَى لِقاء أَصْغَرِ الْجِنِيّات ؛ فَرِحَ الْقَلْبِ سَاكِنَ الْجَأْش ، فَوَجَدَها جَمِيلَةً مُشْرِقَةً إِسْراقَ الرَّبِيع ، فَكُلُّ شَيْء الْجَأْش ، فَوَجَدَها جَمِيلَةً مُشْرِقَةً إِسْراقَ الرَّبِيع ، فَكُلُّ شَيْء مِن ْ حَوْلِها يُولَدُ وَيَنْمُو ، فَالْقَمْحُ يَشُقُ الْأَرْضَ وَيَخْرُجُ فِي مِن حَوْلِها يُولَدُ وَيَنْمُو ، فَالْقَمْحُ يَشُقُ أَيْدُ فِيهِ الزَّهْر ، وكَذَلِكَ مَنا إِلَى خُضْر ، وَشَجَرُ الْبُو ْتَقَالِ تَفَتَّحَ فِيهِ الزَّهْر ، وكَذَلِكَ مَنا إِلَى خَصْر ، وَشَجَرُ الْبُو ْتَقَالِ تَفَتَّحَ فِيهِ الزَّهْر ، وكَذَلِكَ النَّاكِت ) الْحَالَ فِي يَقِيّةِ الشَّجَر ، أَمَّا أَفْراخُ الدَّجاج ، (الكتاكيت)

وَلَمَّا يَنْبُتُ رِيشُهَا، فَتَجْرِى حَوْلَ أُمِّهِا الْقَلِقَة ، والْحُمْلانُ عَاكِفَة "

مَلَى ثُدِي أَمَّاتِها ، وَكَانَ ذَلِكَ كُلُهُ أَوَّلَ بَسْمَةً لِلْحَياة .

اِسْتَقْبُلَتِ الْجِنِيَّةُ الْأَمِيرَ اسْتِقْبِالاً حَسَناً ، وَرَحَّبَتْ بِهِ أَجْمَلَ تَوْحِيبٍ وَلَمْ تَهْزُأْ بِجُنُونِهِ ، ثُمَّ دَعَتْهُ إِلَى تَنَاوُلِ الْعَشاء مَعَها ، وَبَعْدَ الْحَلْوَى ، قَدَّمَتْ لَهُ ثَلاثَ لَيْمُونات ، وَسِكِيناً جَمِيلَةً ذات مِقْبُضِ مِنَ الْعاجِ وَالْفَضَّة ، وَقالَتْ لَه :

مِقْبُضِ مِنَ الْعاجِ وَالْفَضَّة ، وَقالَتْ لَه :

مِقْبُضٍ مِنَ الْعاجِ وَالْفَضَّة ، وَقالَتْ لَه :

وَعَثَرْتَ عَلَى ضَالَتَيْكَ الْمَنْشُودَة ، فَارْحَلْ واجِعًا إِلَى مَمْلَكَتِك ، وَعَثَرْتَ عَلَى ضَالَتَيْك الْمَنْشُودَة ، فَارْحَلْ واجِعًا إِلَى مَمْلَكَتِك ،

- « أيْمكنُكُ الآنَ أَنْ تَعُودَ إِلَى أَبِيك، فَقَدْ كَسَبْت الدَّعْوَى وَعَثَرْتَ عَلَى ضَالَتَيك الْمَنْشُودَة، فَارْحَلْ راجِعاً إِلَى مَمْلَكَتِك، واقطَعْ لَيمْوُنَةً مِنَ اللَّيْمُونَاتِ الثّلاثِ عِنْدَ أَوَّل نَبْعٍ تَرَاهُ فِيها، واقطَعْ لَيمْوُنَةً مِنَ اللَّيْمُونَةِ الْمَقْطُوعَةِ جِنِيَّةٌ سَتَقُول لَك : وَسَوْفَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْمُونَةِ الْمَقْطُوعَةِ جِنِيَّةٌ سَتَقُول لَك : السَّقِيٰي " فَقَدِتمْ لَها الْماءَ سَرِيعاً وَإِلَّا تَوَارَت عَنْكَ فِي الْحال، وَإِذَا غَابَت عَنْكَ الثَّانِيَة ، فَكُنْ حَذِرًا يَقِظاً مَعَ الثَّالِيَة ، فاسْقِها وَإِذَا غَابَتُ عَنْكَ الثَّانِيَة ، فَاسْقِها قُوَّادُك » .

ُ فَاسْتُوْلَتُ عَلَى الْأُمِيرِ فَرْحَة ما بَعْدَها فَرْحَة ، فَقَبَّلَ يَدَ

الْجِنِيَّةِ عَشْرَ مَرَّات ، وَوَدَّعَها وَسَارَ عَائِدًا إِلَى بَلَدِه ، وَمَعَهُ الْجِنِيَّةِ عَشْرَ مَرَّات ، وَهُوَ يُحافِظُ عَلَيْها مُحافظَتَهُ عَلَى عَيْنَيْه . اللَّيْمُوناتُ الثَّلاث ، وَهُوَ يُحافِظُ عَلَيْها مُحافظَتَهُ عَلَى عَيْنَيْه .

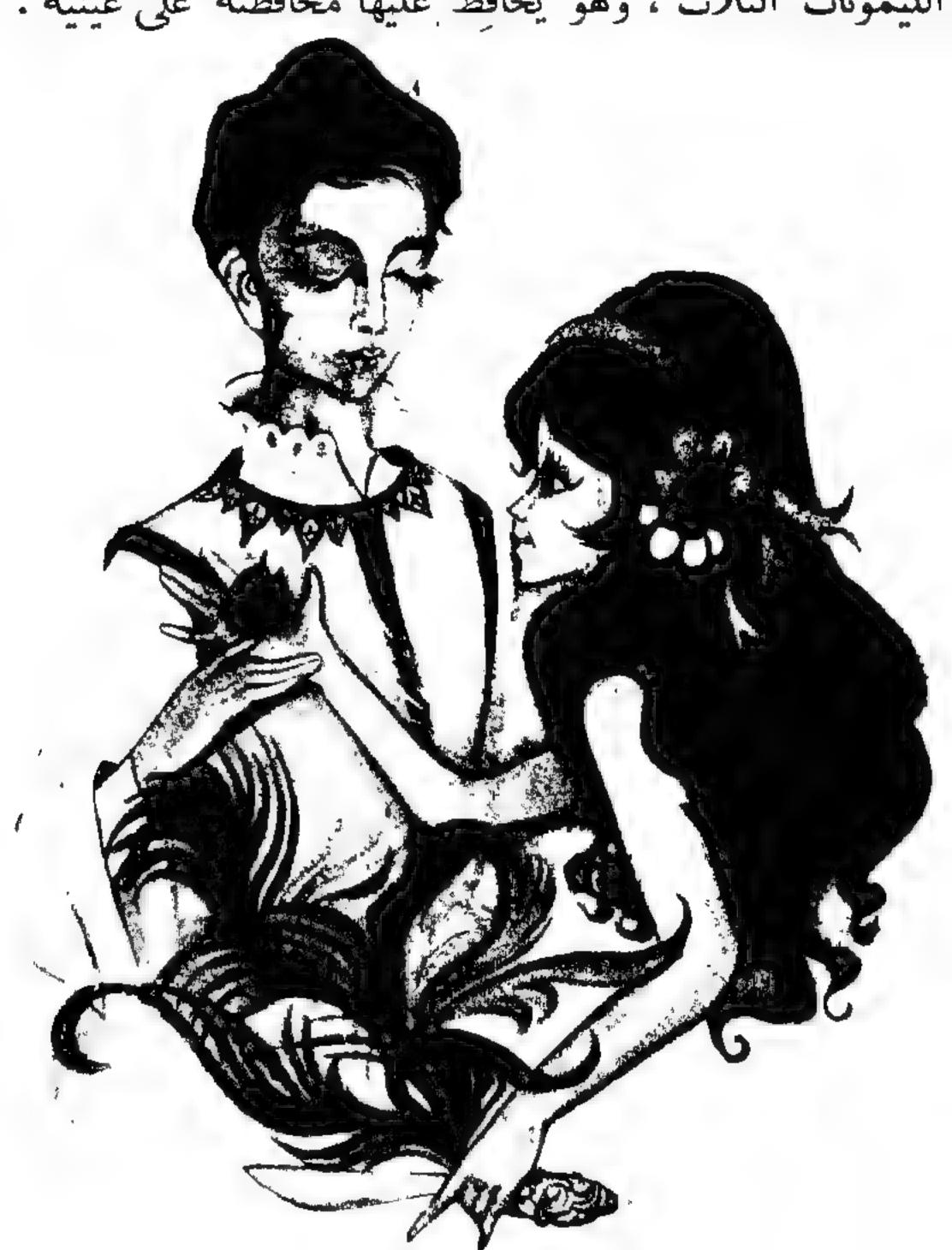

وَبَعْدَ جَهْدٍ وَمَشَقَّة ، وَصَلَ إِلَى وَطَنِه ، وَحِينَما كَانَ عَلَى بُعْدِ سَاعَتَيْنِ مِنْ قَصْرِ أَبِيه ، مَرَّ بِغَابَةٍ كَثِيفَة ، طَالَمَا اسْتَسْلَمَ فِيها إِلَى الصَّيْدِ والْقَنْس ، فَجَلَسَ قُرْبَ عَيْنِ ما وَصَاف ، يَسْتَرِيحُ فِيها إِلَى الصَّيْدِ والْقَنْس ، فَجَلَسَ قُرْبَ عَيْنِ ما وَصَاف ، يَسْتَرِيحُ عِنْدَها مِنْ عَناء السَّفَر ، ثُمَّ أَخْرَجَ سِكِينَهُ وَقَطَعَ بِها إِحْدَى اللَّيْمُونات ، فلاحَت لَه عَلَى الْفَوْرِ فَتَاة بَيْضَاء كاللَّبَن ، حَمْراء اللَّيْمُونات ، فلاحَت لَه عَلَى الْفَوْرِ فَتَاة بَيْضَاء كاللَّبَن ، حَمْراء كالْكَرَز ، وَقَالَت لَه :

« اسْقِنِي أَيُّهَا الْأُمِيرِ ، فَى نَفْسِهِ فَصَاحَ الْأَمِيرُ فِى نَفْسِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ بِفِتِنَةِ الْفَتاةِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ بِفِتِنَةِ الْفَتاةِ وَجَمالِها ، وَقَدْ نَسِي نَصائِح وَقَدْ نَسِي نَصائِح الْجِنِيَّة : الْجِنِيَّة : - «رَبَّاهُ ما هذا الْجَمال ؟!»



وَفِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ غَابَتِ الْفَتَاةُ عَنْ عَيْنَيْهُ، فَلَطَمَ وَجْهَه، وَجُهَه، وَجُهَه، وَكَانَتْ دَهْشَتُه، دَهْشَةَ طَفِلٍ يُويِدُ أَنْ يَنْقُلَ الْمَاءَ بِأَصَابِعِ كَانَتْ دَهْشَتُه، دَهْشَةَ طَفِلٍ يُويِدُ أَنْ يَنْقُلَ الْمَاءَ بِأَصَابِعِ كَانَتْ دَهْشَتُه دَهُ مَنْ عَنْدُهُ الْمَفْتُوحَة.

حَاوَلَ أَنْ يُخَفِّفَ مِنِ اصْطِرابِهِ ، فَعَمَدَ إِلَى اللَّيْمُونَةِ الثَّانِيَةِ وَقَطَعَهَا ، فَلاحَتْ لَهُ أَمَامَ ناظرَيْهِ فَتَاةٌ أَجْمَلُ مِنَ الْأُولَى ، فَعَدَّقَ الْأُمِيرُ إِلَى ذَٰلِكَ الْجَمَالِ مَدْهُوشًا ، وَلَـكُنَّ الْفَتَاةَ تَوَارَتْ فَخَدَّقَ الْأَمِيرُ إِلَى ذَٰلِكَ الْجَمَالِ مَدْهُوشًا ، وَلَـكِنَّ الْفَتَاةَ تَوَارَتْ مِنْ أَمَامِهِ فِي طَرْفَةِ عَيْن .

فَأَجْهَشَ الْأَمِيرُ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ بِالْبُكَاء ، وانْسَكَبَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ انْسِكابَ مَا الْعَيْنِ الْجَالِسِ فِي ظِلالِهِا ، وَأَخَذَ يَنْتَجِبُ عَلَى خَدَّيْهِ انْسِكابَ مَا الْعَيْنِ الْجَالِسِ فِي ظِلالِهِا ، وَأَخَذَ يَنْتَجِبُ وَيَشُولُ ؛ وَيَشْتُنْ الْعَالَ السَّمَا وَيَقُولُ ؛ وَيَشُدُ شَعْرَه ، وَيَسْتَنْزِلُ عَلَى نَفْسِهِ جَمِيعَ لَعَنَاتِ السَّمَا وَيَقُولُ ؛ وَيَشُدُ شَعْرَه ، وَيَسْتَنْزِلُ عَلَى نَفْسِهِ جَمِيعَ لَعْنَاتِ السَّمَا وَيَقُولُ ؛ وَيَشُدُ أَدَعُ الْفَتَاتَيْنِ تَفُرَّانِ مِنِي وَغَبَاوَتِي الْكَنْ لَا يَشْ الْفَتَاتَيْنِ تَفُرَّانِ مِنِي كَانَ يَدَى مَرْ بُوطَتَان ، وَلَكُنْ لا يَأْس ، فَلَمْ يَضِع الْأَمَلُ إِلَّا فِانَتْنِي الْسِبَكِينُ السِّي أَعْطَتْنِي إِيّاهَا الْجِنِيَّة » .

قالَ هذا وَتَناوَلَ السِّكِينِ ، وَقَطَعَ بِهِا اللَّيْمُونَةَ الثَّالِيَة ، فَظَهَرَت مِنْهَا جِنِّيَّة (الْبِعَةُ الْجَمَالِ، وَقَالَت لَهُ مَا قَالَتهُ وَظَهَرَت مِنْهَا جِنِيَّة رائِعَة الْجَمَالِ، وَقَالَت لَهُ مَا قَالَتهُ وَمِيلَتاها:

« اِسْقِنِي ».

فَقَدَّمَ لَهَا الْماءَ عَلَى الْفَوْر ، فَشَرِبَتْ وَمَكَثَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي فِتْنَةٍ وَدَلال ، وَمَكَثَ هُو يَنْظُرُ إِلَيْها مَفْتُونًا بِجَمالِها السَّاحِر الْخَلَّاب ، وَبِبَشَرَتِها الْبَيْضاء ، وَخَدَّيْها الْمُشْرِقَيْنِ بِلَوْنِ الْوَرْد ، ولَخَدَّيْها الْمُشْرِقَيْنِ بِلَوْنِ الْوَرْد ، ولَخَدَّيْها الْمُشْرِقَيْنِ بِلَوْنِ الْوَرْد ، وَشَعَرْها الذَّهَيِّ اللَّيْنِ اللَّيَنِ اللَّيَنِ اللَّيْنِ اللَّيْنَ اللَّيْنِ اللَّيْلِ الْمِعْسُولِ الْكَلَامِ .

أَخَذَ الْأُمِيرُ يُطِيلُ النَّظُرَ إِلَى خَطِيبَتِهِ الْحَسْنَاء، وَيَسْتَغُوبُ كَنُفَ بَرَزَتُ هُذِهِ الْمُعُجْزَةُ الْخَارِقَةُ مِنْ وَسُطِ لَيْمُونَة، فَقَالَ كَيْفَ بَرَزَتُ هُذِهِ الْمُعُجْزَةُ الْخَارِقَةُ مِنْ وَسُطِ لَيْمُونَة، فَقَالَ فَ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- « أَيَقَظَانُ أَنَا أَمْ نَائِمٌ يَخْلُمُ جَمِيلَ الْأَخْلام ، فَإِنْ كُنْتُ



هذا النَّائِم، فَرَبَّاهُ رُحْماكَ لا تُوقِظْني ».

فَابْتُسَمَتْ لَهُ الْفَتَاةُ ابْتِسَامَةً خُـلُوَة ، فَهَدَأَ رَوْعُه ، وَأَدْرَكَ أَنَّهُ غَيْرُ حَالِمٍ ، وَلا سِيَّمَا حِينَ طَلَبَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَا إِلَى أَبِيهِ الْمَلِك ، لِيُبَارِكَ وَلَدَيْه ، فَقَالَ لَهَا الْأَمِيرِ :

- « يَا عَزِيزَتَى ! أَنَا مِثْلُكِ فِي شَوْقِ إِلَى رُونِيَةِ أَبِي، وَلَـكَنَّنَا لا نَسْتَطِيعُ دُخُولَ الْقَصْرِ، فِي زِيِّ مَخْلُوقَيْنِ عَادِيَّيْن ، كَأَنَّهُمَا رَاجِعَانَ مِنَ الْحَقْلُ، فَيَجِبُ أَنْ تَصِلِى إِلَى الْقَصْرِ وُصُولَ أَمِيرَةٍ مِنَ الْأُمِيرَاتِ ، وَيَجِبُ أَنْ تُسْتَقْبَلِي فِيهِ اسْتِقْبَالَ الْمَلِكَاتِ ، فَانْتَظِرِيبِي هُنَا أَعُدُ إِلَيْكِ بَعْدَ أَقَلَ مِنْ سَاعَتَيْنَ، بِثِيابٍ فَاخِرَةٍ لائِقة ، وَبِحاشِيَةٍ لَنْ تَنْفُصِلَ عَنْكِ بَعْدَ الْيَوْمِ » .

وَقَبُّلَ يَدَها وَسَارَ فِي طَرِيقِ الْقَصْرِ.

َ يَقِيَتِ الْفَتَاةُ وَحْدَها فاسْتَوْحَشَتْ وَخَافَت، وَنَظَرَتْ حَوْلَها فَرَأْتُ بِقُرْبِ عَيْنِ الْماء ، شَجَرَة سِنْدِيانٍ قَدِيمَة ، قَدْ حَفرَ الزَّمَانُ فِي وَسْطِها حُفْرَةً كَانَتْ لَها مَلْجَأً صَعِدَتْ فِيه، واخْتَبَأَتْ وَلَمْ يَبْرُزْ مِنْ مَخْبَئِها إِلَّا رَأْسُها الْجَمِيل ، يُجِيطُ بِهِ وَرَقُ وَلَمْ يَبْرُزُ مِنْ مَخْبَئِها إِلَّا رَأْسُها الْجَمِيل ، يُجِيطُ بِهِ وَرَقُ الشَّجَرَة ، وَيَنْعَكِسُ نُورُ وَجْهِها عَلَى ماء النَّبْعِ الشَّفَّاف ، كَأَنَّهُ مِنْ آةٌ صافِيَة .

وَكَانَ فِي ضَاحِيَةِ ذَلِكَ الْمَكَانَ ، جَارِيَةٌ قَبِيحَةُ الْمَنْظُر ، تَوْسِلُهَا سَيِّدَتُهَا كُلَّ صَبَاحٍ إِلَى النَّبْعِ ، تَمْ لَأُ مِنْهُ جَرَّةَ ماء ، فَجَاءَت ، عَلَى عَادَتِها ، تَحْمِلُ جَرَّتَهَا عَلَى كَتِفِهَا ، وَحِينَما بَدَأَت فَجَاءَت ، عَلَى عَادَتِها ، تَحْمِلُ جَرَّتَهَا عَلَى كَتِفِها ، وَلِم تَكُنْ قَد رَأَت تُمْلَوُها رَأَت صُورَة الْجِنِيَّةِ فِي الْمَاء ، وَلَم تَكُنْ قَد رَأَت وَجُهَها فِي الْمِوْآةِ قَط ، فَظَنَّتِ الْغَبِيَّةُ أَنَّ الصَّورَة صُورَتُها فَصَاحَت قُول ؛

- « وَ يُلِي مَا أَشْقَانِي ! أَأْكُونُ عَلَى مِثْلِ هٰذَا الْجَمَالِ والْإِشْرَاق ، وَتَبْعَثُنِي سَيِّدَ تِى أَسْتَقِى لَهَا الْمَاء ، وَأَحْمِلُهُ إِلَيْهَا كَأَنَّنِي وَتَبْعَثُنِي سَيِّدَ تِى أَسْتَقِى لَهَا الْمَاء ، وَأَحْمِلُهُ إِلَيْهَا كَأَنَّنِي الْحِمارُ الْبَلِيد ؟ ! كَلاَ إِنَّ هٰذَا لَنْ يَكُون » .

وَعَمَدَتْ فِي سَوْرَةِ غَضَبِها إِلَى الْجَرَّةِ فَكَسَرَتُها ، وَعَادَتْ إِلَى سَيِّدَتِها صَفْرَ الْيَدَيْن ، فاسْتاءَتْ هذه مِنْها ، وَأَشارَتْ إِلَى سَيِّدَتِها صَغِير ، وَأَمَرَتُها أَنْ تَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْعَيْنِ وَتَمْلَأَه » . بِرْمِيلٍ صَغِير ، وَأَمَرَتُها أَنْ تَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْعَيْنِ وَتَمْلَأَه » . فَمَشَتِ الْجارِيَةُ إِلَى الْعَيْن ، وَلَمّا رَأَتِ الصُّورَة الْجَمِيلَة فَمَشَتِ الْجارِيَةُ إِلَى الْعَيْن ، وَلَمّا رَأَتِ الصُّورَة الْجَمِيلَة فَمَشَتِ الْجارِيَةُ إِلَى الْعَيْن ، وَلَمّا رَأَتِ الصُّورَة الْجَمِيلَة مَا مُسَتِ

تَنَراقَصُ عَلَى صَفَحْةِ الْماء ، تَنَهَدَتْ وَقالَت : - « لَسْتُ بِقِرْدٍ كَما يَقُولُونَ لِى دائِمًا ، فَإِنِى أَجْمَلُ مِنْ

سَيِّدَتَى ، وَلا يَخْمِلُ الْبِرْمِيلَ إِلَّا الْحَمِيرِ » .

وَرَجَعَتْ إِلَى سَيِدَتِهِا تَقُولُ لَها ، إِنَّ حِمارًا مُتَوَحِّمًا قَدِ اصْطَدَمَ وَرَجَعَتْ إِلَى سَيِدَتِهِا تَقُولُ لَها ، إِنَّ حِمارًا مُتَوَحِّمًا قَدِ اصْطَدَمَ بِهَا فَوَقَعَ الْبِرْمِيلُ وَتَحَطَّم ، فاسْتَشاطَتْ سَيِدَتُها عِنْدَئِذِ غَيْظًا ، وَأَهْوَتْ عَلَيْهَا تَضْرِبُها وَتَرْكُلُها ثُمَّ انْتَزَعَتْ قِرْبَةً كانَتْ مُعَلَّقةً عَلَى الْحَائِط ، وَقالَت لِجاريتِها :

- « خُذِى هٰذِهِ الْقِرْبَة ، وَسارِعِى إِلَى الْعَيْن ، فَإِذَا لَمْ تَعُودِى



مُغْضَبَة :



بَعْدَ قَلِيل ، بِهِاذِهِ الْقِرْبَةِ مَمْلُوءَةً بِالْماء ، فَسَوْفَ أُلْقِى عَلَيْكِ وَرُسًا لَنْ تَنْسَيْهِ مَدَى حَيَاتك » .

فَاضَطَّرَبَتِ الْجَارِيَةُ وَخَافَتْ لَمّا رَأَتْ سَيِدَتَهَا يَتَطَايَرُ الشَّرَرُ وَاضَطَّرَ الشَّرَرُ مِنْ عَيْنَيْهَا ، وَخَفَتْ إِلَى الْعَيْنِ تَمْلَأُ الْقِرْبَةَ مِنْهَا فَامْتَ لَأَت ، وَخَفَتْ إِلَى الْعَيْنِ تَمْلَأُ الْقِرْبَةَ مِنْهَا فَامْتَ لَأَت ، وَخَفَتْ إِلَى الْعَيْنِ تَمْلَأُ الْقِرْبَةَ مِنْهَا فَامْتَ لَأَت ، وَلَكِنْ تَذَكَرَتُ هُنَا سَيِّدَتَهَا وَقَسُو تَهَا فَثَارَت عَلَيْهِا وَقَالَت ، وَلَكِنْ تَذَكَرَت هُنَا سَيِّدَتَهَا وَقَسُو تَهَا فَثَارَت عَلَيْهِا وَقَالَت ،

بِهِ الْقَرْبَةَ ثُقُوبًا كَثِيرَة، جاعِلَةً مِنْهَا رَشَّاشَةً يَتَدَفَّقُ مِنْهَا الْمَاءُ سُيُولاً مُتَعَدِّدَة.

وَسَرَّ الْفَتَاةَ الْجِنِيَّةَ الْمُخْتَبِئَةَ فِي الشَّجَرَةِ ذَلِكَ الْمَنْظُر ، وَوَقَعَ فَقَهْقَهَتْ ضَاحِكَة ، فَرَفَعَت الْجارِيَةُ نَظَرَهَا إِلَى الشَّجَرَة ، وَوَقَعَ عَلَى الْفَتَاةِ الْجَمِيلَة ، فَفَهِمَتْ كُلَّ شَيْء ، وَعَزَمَت فِي نَفْسِها أَن تَنْتَقِمَ مِن هذهِ الْحَسْنَا التَّي تَسَبَّتُ فِي ضَرْبِها ، غَيْرَ أَنَهَا أَخْفَت عَرْمَهَا وَقَالَت لِلْفَتَاةِ بِصَوْتٍ حُلُو نَاعِم :

- « مَاذَا تَفْعَلِينَ فَوْقَ الشَّجَرَةِ يَا فَتَاتَى ؟ ١ »
وَكَانَتِ الْفَتَاةُ رَقِيقَةَ الشَّعُور ، فَأَخَذَت تُجاذِبُ الْجارِيَةَ أَطْرافَ الْحَدِيث ، وَتُعَزِّيها عَمّا أَصابَها، ثُمَّ حَدَّثَتُها عَنِ الْأَمِيرِ

وَمَا جَرَى لَهَا مَعَه ، وَكَيْفَ أَنَّهُ سَيَأْتِي عَمَّا قَرِيب ، في مَوْكِبِ حافِل، لِيَصْحَبَ خَطِيبَتَهُ إِلَى الْمَلكِ، وَيَتْزُوَّجَهَا فِي حَضْرَتِهِ وَحَضْرَةِ رجَالاتِ الْبَلاط .



فَيَجِبُ أَنْ تَتَجَمَّلِي قَبْلَ وُصُولِهِ ، فَدَعِينِي أَصْعَدُ إِلَيْكِ وَأُهَيِيَ اللَّهِ وَأُهَيِي اللَّهِ لَكِ شَعْرَك » .

> فَقَالَتْ لَهَا الْفَتَاةُ وَهِى تَبْتَسِم : - « أَقْبِلِي إِقْبَالَ الرَّبِيعِ » .

وَمَدَّتُ لَهَا يَدَهَا فَتَشَبَّتُ بِهَا الْجَارِيَة ، وَصَارَتُ بَعْدَ لَحَظَاتِ إِلَى جَانِبِ الْفَتَاة ، فَمَا كَادَتُ تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَى حَلَّتُ شَعْرَ الْفَتَاة ، وَمَا كَادَتُ تَصِلُ إِلَيْهَا حَتَى حَلَّتُ شَعْرَ الْفَتَاة ، وَأَخَذَتُ تُجْرِى الْمُشُطَ فِيه ، ثُمَّ أَمْسَكَتْ فَجْأَةً بِدَبُوسِها الْكَبِير ، وَأَخَذَتُ تَجْرِى الْمُشُطَ فِيه ، ثُمَّ أَمْسَكَتْ فَجْأَةً بِدَبُوسِها الْكَبِير ، وَغَرَزَتُهُ فِي رَأْسِ الْجِنِيَّةِ اللَّطْيفَة ، فَلَمّا شَعَرَتُ هُذِهِ بِأَلَم وَغَرَزَتُهُ فِي رَأْسِ الْجِنِيَّةِ اللَّطْيفَة ، فَلَمّا شَعَرَتُ هُذِه بِأَلَم الْوَخْرَةِ صَاحَتُ تَقُول ؛

« ا لَمْبُ ا يا لَمْبُ ا » -

وَعَلَى الْأَثَرِ، تَحَوَّلَتْ إِلَى حَمَامَةٍ انْطَلَقَتْ طَائِرَةً فِي الْفَضَاء، فِي حَمَامَةً الشَّنْعَاءُ فِي مَكَانِ ضَحَيَّتِهَا. فِي حَيْنَ جَلَسَتِ الْجارِيَةُ الشَّنْعَاءُ فِي مَكَانِ ضَحَيَّتِهَا. وَكَانَ الْأَمِيرُ فِي تِلْكَ اللَّحْظَة ، راكِبًا ظَهَرَ جَوَادِ أَصِيلِ وَكَانَ الْأَمِيرُ فِي تِلْكَ اللَّحْظَة ، راكِبًا ظَهَرَ جَوَادِ أَصِيلِ

يُسابِقُ بِهِ الرِّيحَ إِلَى خَطِيبَهِ، فَحِينَما بَلَغَ الْعَيْن، وَتَطَلَّعَ إِلَى الشَّجَرَة، وَعَلِقَ بَصَرُهُ بِالْجَارِيَةِ قال: لَقَدْ تَرَكْتُ حَمامَةً وَدِيعَةً الْقُلَبَتُ إِلَى غُرابٍ شَنِيع، فَكَادَ يُصْعَقُ مِنْ هَوْلِ الْمُفاجَأَة، وَدِيعَةً الْقُلَبَتُ إِلَى غُرابٍ شَنِيع، فَكَادَ يُصْعَقُ مِنْ هَوْلِ الْمُفاجَأَة، وَحَاوَلَ أَنْ يَتَكَلَّم، وَلَكِنَّ الدُّمُوعَ خَنَقَتْهُ فَبَقِى صامِتًا بُجِيلُ بَصَرَهُ فِي جَمِيعِ الْأَنْحَاء لَعَلَّهُ يَقِعُ عَلَى حَبِيبَتِه. بُجِيلُ بَصَرَهُ فِي جَمِيعِ الْأَنْحَاء لَعَلَّهُ يَقِعُ عَلَى حَبِيبَتِه. وَقَالَتُ أَمَّا الْجَارِيَةُ الشَّنْعَاء ، فَتَظَاهَرَت ْ بِالْأَلَم والْعَذَاب، وَقَالَت اللهُ وَعَيْنَاها مُغْمَضَتَان :

- « لا تُطِلِ الْبَحْثَ يا أُمِيرِى ، فَإِنَّ جِنِيَّةً مِشرِيرَةً جَعَلَتْ مِنِيَّ عَلَيْتِكَ إِلَى هٰذِهِ جَعَلَتْ مِنِي ضَجِيَّهَا ، وَحَوَّلَتْ جَمَالَ خَطِيبَتِكَ إِلَى هٰذِهِ الْبَشَاعَة » .

فَلَعَنَ الْأُمِيرُ الْجِنِيَّاتِ الشَّرِيرات، وَلَـكَنَّهُ أَبِي أَنْ يَنْكُثُ عَهْدَه، فَسَاعَدَ الْجارِيَّةَ عَلَى النُّرُولِ مِنَ الشَّجَرَة، وَزَفَراتُهُ تَكَادُ تَقْتَلِعُ شَجَرَ الْغَابَة، وَبَعْدَ أَنْ وَصَلَتِ الْحَاشِيَة، وَأَلْبَسُوا الْجارِيَةَ مَلابِسَ الْأَمِيرات، وَزَيَّنُوها بِالذَّهَبِ والْجَواهِر، أَجْلَسَهَا الْجَارِيَةَ مَلابِسَ الْأَمِيرِ ، وَخُرُها الْأَمِيرُ إِلَى يَمِينِه، فِي مَرْكَبة مَصْنُوعَة مِنَ الْبِلَوْر ، تَجُرُها سِتَّة جياد بيض، وَسارَ الْمَوْكِ إِلَى الْقَصْر، والْأَمِيرُ حَزِينُ النَّاسُ حَتَّى الْمَوْت.

وَكَانَ الْمَلِكُ عَنْتَظِرُ ابْنَهُ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنَ الْقَصْرِ، مَشْغُوفًا اللهِ ابْنُه، فَلَمّارَآهُ بِأَنْ يَرَى بِنْكَ الدُّرَةَ الشَّمِينَةَ النَّتِي وَصَفَها لَهُ ابْنُه، فَلمّارَآهُ مُقْبِلًا عَلَيْهِ هُو وَعَرُوسُه، ضَرَبَ بِالْمَراسِمِ الْمَلَكِيَّةِ عُرْضَ الْحَائِط، وابْتَعَدَ مِنْ رِجالاتِ الْبَلاطِ النَّذِينَ كَانُوا مُحِيطِينَ بِه، الْحَائِط، وابْتَعَدَ مِنْ رِجالاتِ الْبَلاطِ النَّذِينَ كَانُوا مُحِيطِينَ بِه، وَسَارَعَ إِلَى لَيْ الْمَوْكِب، مُشْتَاقًا إِلَى أَنْ يُنْعِمَ النَّظُرَ بِجَمالِ عَرُوسِ ابْنِه، فَخَابَ ظَنَّهُ لَمّا رَأَى أَنَ الْحَمامَة الْحَسْنَاءَ لَمْ تَكُنْ إِلَى اللهِ مُومَةً قَبِيحَة، فَصَاحَ قَائِلاً:

- « يَا لَلدَّاهِيَة ! نَعَمْ إِنِى لأَعْلَمُ أَنَّ آبنى مَجْنُون ، وَلَكَنِّهُ صَحِيحُ الْبَنَى مَا الْآنْبَقَةُ الَّتِي صَحِيحُ الْبَصَرِ غَيْرُ أَعْمَى ! فَهَلْ هٰذِهِ هِي الزَّنْبَقَةُ الَّتِي

ذَهَبَ يَبْحَثُ عَنْهَا فِي أَقَاصِي الْبِلَاد ؟ وَهَلْ هٰذِهِ هِي الْوَرْدَةُ النَّتِي يَفُوقُ جَمَالُهَا جَمَالَ الْفَجْر ؟ وَهَلْ هٰذِهِ هِي رَبَّةُ النَّتِي يَفُوقُ جَمَالُهَا جَمَالَ الْفَجْر ؟ وَهَلْ يَظُنُونَ أَنتِي أَقْبَلُ الْحُسْنِ النَّتِي خَرَجَتْ مِنْ لَيْمُونَة ؟ وَهَلْ يَظُنُونَ أَنتِي أَقْبَلُ هٰذِهِ الْإِهَانَةَ النَّتِي يَرْمُونَ بِهَا شَيْخُوخَتِي وَمَشِيبِي ؟ وَهَلْ هٰذِهِ الْإِهَانَةَ النَّتِي يَرْمُونَ بِهَا شَيْخُوخَتِي وَمَشِيبِي ؟ وَهَلْ يَعْتَقِدُونَ أَنتِي أَثْرُكُ مَمْلَكَتِي النَّتِي وَرِثْتُهَا عَنْ أَجْدَادِي يَعْتَقِدُونَ أَنتِي أَثْرُكُ مَمْلَكَتِي النَّتِي وَرِثْتُهَا عَنْ أَجْدَادِي الْعِظَامِ ، إِلَى ابْنِ أَحْمَق أَعْمَى جَاهِل ؟ إِنِّي لَا أُدِيدُ أَنْ تَدْخُلَ هَذِهِ الْقِرْدَةُ مُمْلَكَتِي ! »

فَارْتَمَى الأَمِيرُ عِنْدَ قَدَمَىٰ أَبِيهِ الْمَلِك ، مُحَاوِلاً أَنْ يَشْيِهُ عَنْ رَفْضِه ، وَأَخَذَ رَئِيسُ الْوُزَرَاء ، وَكَانَ رَجُلا حَكْيِماً خَبِيرًا بِشُؤُونِ الْحَياةِ وَالنَّاس ، يَنْصَحُ الْمَلِكَ بِالْمُوافَقَةِ عَلَى زَوَاجِ ابْنِه ، فَمَا بَيْن طَرْفَةِ عَيْنٍ وَانْتَبَاهَتِها ، يُغَيِّرُ اللّهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَال ، وَيَنْقَلِبُ الْقُبْحُ جَمَالاً ، فَأَذْعَنَ الْمَلِكُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَال ، وَيَنْقَلِبُ الْقُبْحُ جَمَالاً ، فَأَذْعَنَ الْمَلِكُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ لِرَجَاء ابْنِهِ وَالْوَزِير ، وَوَافَقَ مُكُرَهًا مُتَضَايِقًا فِي آخِرِ الْأَمْرِ لِرَجَاء ابْنِهِ وَالْوَزِير ، وَوَافَقَ مُكُرُهًا مُتَضَايِقًا



عَلَى هذَا الزَّوَاجِ الْغَرِيبِ، وَقَرَّرَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ ثَمَانِيةِ أَيَّام، وَغَرَضُهُ أَنْ يَتَسِعَ الْوَقْتُ لِإِعْدَادِ مِهْرَجَانِ الْعُرْسِ الْعَظِيم، وَغَرَضُهُ أَنْ يَتَسِعَ الْوَقْتُ لِإِعْدَادِ مِهْرَجَانِ الْعُرْسِ الْعَظِيم، وَعَرَضُهُ أَنْ يَتَسِعَ الْوَقْتُ لَإِعْدَادِ مِهْرَجَانِ الْعُرْسِ الْعَظِيم، وَبَيْنَمَا كَانَ الْعَمَالُ قَائِمًا عَلَى قَدَم وَسَاق ، وَقَفَتْ ذَات صَبَاحٍ حَمَامَة وَرَوْقَاءُ الْجَنَاحَيْن، عَلَى نَافِذَةٍ مِنْ نَوَافِدِ المَطْبُخ، وَشَرَعَت مُعَنَّ يُعَوِّت فِيهِ عَذُوبَة ، وَفِيهِ تَنَهُدُ وَشَكُوبَى وَهَى تَقُول :

- «رُوكُو، رُوكُو، رُوكُو، أَيُّهَا الطَّاهِى الْكَبِيرِ ! حَدِّثْنِي عَنْ أَخْبارِ الْجارِيَةِ وَالْأَمِيرِ ! »

ذَهِلَ رَئِيسُ الطُّهَاةِ لَمّا سَمِعَ حَمامَةً تَتَكَلَّم، فَأَسْرَعَة بِخْبِرُ بِذَلِكَ سَيِّدَتَهُ الْجَدِيدَة، فَنَزَلَت مُسْرِعَةً إِلَى الْمَطْبُخِ، بُخْبِرُ بِذَلِكَ سَيِّدَتَهُ الْجَدِيدَة، فَنَزَلَت مُسْرِعَةً إِلَى الْمَطْبُخِ، وَسَمِعت غِنَاءَ الْحَمامَةِ وَأَقُوالَهَا، فَأَمَرَت أَنْ تُمْسَك وَتُذْبَح، وَسَمِعت غِنَاءَ الْحَمامَةِ وَأَقُوالَهَا، فَأَمَرَت أَنْ تُمُسَك وَتُذْبَح، فَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



مَكَانِهَا بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّام ، شَجَرَةُ لَيْمُون ، ظَلَّتْ تَكْبَرُ وَتَكْبَرُ إِلَى أَنِ امْتَلَأَت عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْس يِزَهْرِ اللَّيْمُون . وَاتَّفَقَ أَن خَرَجَ الْأَمِيرُ فِي الْمَسَاء ، إِلَى الشُّرْفَةِ يَسْتَنْشِقُ النَّسِيم ، فَشَاهَدَ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ التَّي لَمْ يَرَها قَطُ مِنْ قَبْل ، النَّسِيم ، فَشَاهَدَ هٰذِهِ الشَّجَرَةَ التَّي لَمْ يَرَها قَطُ مِنْ قَبْل ، فَأَرْسَلَ يَدْعُو رَئِيسَ الطُّهاةِ إِلَيْه ، فَلَمَّا عَلِمَ مِنْهُ حِكايَتَها ، أَصْدَرَ أَمْرًا يُحَرِّمُ الإِقْتِرابَ مِنْ شَجَرَةِ اللَّيْمُونِ هٰذِه . أَصْدَرَ أَمْرًا يُحَرِّمُ الإِقْتِرابَ مِنْ شَجَرَةِ اللَّيْمُونِ هٰذِه .

وَفَى صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالَى، جَرَى الْأَمِيرُ إِلَى الْحَدِيقَة، فَوَجَدَ عَلَى الشَّجَرَةِ ثَلَاثَ لَيْمُونات، شَبِيهَةً بِتِلْكَ النَّي أَهْدَتْهَا لَهُ الْجِنِيَّة، فَقَطَفَ الْأَمِيرُ اللَّيْمُوناتِ الثَّلَاث، وَدَخَلَ مِخْدَعَهُ الْجِنِيَّة، فَقَطَفَ الْأَمِيرُ اللَّيْمُوناتِ الثَّلاث، وَدَخَلَ مِخْدَعَهُ وَأَقْفَلَ الْبابَ عَلَيْه.

وَييَدٍ مُضَطَّرِبَة ، تَنَاوَلَ كَأْسًا مِنَ الذَّهَب ، مُرُصَّعًا بِالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ وَمَلَأَهُ مَاء ، وَأَخْرَجَ السِّكِينِ الَّتِي بِالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ وَمَلَأَهُ مَاء ، وَأَخْرَجَ السِّكِينِ الَّتِي ما كَانَتْ تَفَارِقُه ، وَقَطَعَ بِها إِحْدَى اللَّيْمُونَات ، فَبَرَزَت مِنْها الْفَتَاةُ الْجِنِيَّةُ الْأُولَى ، فَكَادَ الْأَمِيرُ لا يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَرَكَهَا لَلْفَتَاةُ الْجِنِيَّةُ الْأُولَى ، فَكَادَ الْأَمِيرُ لا يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَرَكَهَا تَطِير ، وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ بِفِتَاةِ اللَّيْمُونَةِ الثَّانِيَة ، وَلَكِنْ مَا هُوَ أَنْ مَثْلَ ذَلِكَ بِفَتَاةً اللَّيْمُونَةِ الثَّانِيَة ، وَلَكِنْ مَا هُوَ أَنْ تَبْرُزَ الْفَتَاةُ الثَّالِيَة ، حَتَى قَدَّمَ لَهَا كَأْسَ الْمَاء ، فَشَرِبَتُ مُبْشَسِمَة ، وَكَانَت مِثْلُمَا عَرَفَهَا حُسْنًا وَرَوْعَةً جَمَال .

فَقَصَّتْ عَلَيْهِ الْفَتَاةُ مَا فَعَلَتْهُ بِهَا الْجَارِيَةُ الشَّنْعَاء، وَمَا تَحَمَّلَتُهُ بِسَبَهِا مِنْ عَذَاب، فَغَضِبَ وَثَار، وَبَكَى وابْشَمَ، وَمَلَأَ الْقَصْرَ صَرَاخًا وَهُو َ فَرِحْ غَضْبَانَ ، فَهُوْعَ الْمَلِكُ إِلَيْهِ مَدْهُوشًا، فَلَمّا رَأَى الْفَتَاةَ الْحَسْنَاء، كَادَ يَفْقِدُ رُشْدَه ، وَأَخَذَ يَرْقُصُ وَيُغَنِّى طَرَبًا وَسُرُورًا ، ثُمَّ وَقَفَ فَجْأَة ، وَقَطَّبَ حَاجِبَيْه ، وَتَلْكَ عَادَتُهُ عِنْدَمَا يَسْتَسْلِمُ إِلَى التَّفْكِيرِ ، وَأَلْقَى عَلَى عَرُوسِ وَتِلْكَ عَادَتُهُ عِنْدَمَا يَسْتَسْلِمُ إِلَى التَّفْكِيرِ ، وَأَلْقَى عَلَى عَرُوسِ ابْنِهِ غِلَالَة ، سَتَرَتْهَا إِلَى الْقَدَمَيْن ، وأَمْسَكَهَا مِنْ يَدِهَا ، وَسَارَ بِهَا إِلَى الْقَدَمَيْن ، وأَمْسَكَهَا مِنْ يَدِهَا ، وَسَارَ بِهَا إِلَى قَاعَةِ الطَّهَام ، وَكَانَت غَاصَةً بِالْأَعْيَانِ وَرِجَالاَتِ فِي اللَّهُ إِلَى قَاعَة الطَّهَام ، وَكَانَت غَاصَة أَ بِالْأَعْيَانِ وَرِجَالاَتِ



الْبَلَاطِ وَالْوُرْرَاء، يَنْتَظِرُونَ قُدُومَ الْمَلِكِ لِيَتَنَاوَلُوا مَعَهُ الْبَلَاطِ وَالْوُرْرَاء، يَنْتَظِرُونَ قُدُومَ الْمَلِكِ لَكُلاً مِنْهُمْ إِلَيْهِ عَلَى التَّوالِي، طَعَامَ الإِفْطَار، فَدَعَا الْمَلِكُ كُلاً مِنْهُمْ إِلَيْهِ عَلَى التَّوالِي، فَلَا يَكُادُ الْقَادِمُ يَصِلُ إِلَى حَيْثُ تَقِفُ الْفَتَاة، حَتَى يُزِيحَ فَلَا يَكُادُ الْقَادِمُ عَنْهَا وَيَسْأَلَ الْقَادِم:

- « مَنْ أَرَادَ طَمْسَ هذهِ الشَّمْسِ الْمُشْرِقَة ، فَأَى الْمُشْرِقَة ، فَأَى قَصَاصِ يَسْتَحِقَ ؟ »

فَكَانَ كُلُّ يُجِيبُ وَفْقَ هَوَاه ، فَلَمَّا جَاءَتُ نَوْبَةُ الْجَارِيَةِ الْجَارِيَةِ الْجَارِيَةِ الشَّنْعَاء ، اقْتَرَبَتْ مِنَ الْفَتَاةِ بِغَيْرِ حِرْصٍ وَلاَ حَذَر ، وَلَمْ تَعْرَفْها ، فَقَالَتْ تُخَاطِبُ الْمَلِك :

- « إِنَّكِ حَكَمْتِ عَلَى نَفْسِكِ بِنَفْسِك ، فَأَنْظُرِى أَيَّتُهَا الْمَلْعُونَةُ إِلَى ضَحِيَّتِك ، واعْرِفِيهَا وَاسْتَعِدِى لِلْمَوْت ! » الْمَلْعُونَةُ إِلَى ضَحِيَّتِك ، واعْرِفِيهَا وَاسْتَعِدِى لِلْمَوْت ! » فَخَطَتِ الْفَتَاةُ الطَّيِّبَةُ إِلَى الْمَلِكِ خُطْوَتَيْن ، وَأَمْسَكَتْ بِيَدِهِ وَقَالَت ، وَأَمْسَكَتْ بِيَدِهِ وَقَالَت ،

- « مَوْلاى ! هَلْ لِي أَنْ أَطْلُبَ إِلَيْكَ هَدِيَّةً مِنْ هَدايا

غرْسِي ؟ »

فقالَ الْمَلِكُ الشَّيْخِ:

- « اَطْلَبِی مَا شِئْتِ أَمْنَحْكِ إِيَّاهُ رَاضِيًا مَسْرُورًا، وَلَوْكَانَ

تاج مُلْكِي ».

فقالَت:

- «إمْنَحْنِي الْعَفْوَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْكِينَة ، فالشَّقَاءُ والْجَهْلُ عَلَّماَها الْحَسَدَ والْجَهْلُ عَلَى النَّاس ، فاتْرُكْنِي أَجْعَلْها سَعِيدَة ، وَأَعَلِمها أَنَّ الْحُسَدَ والْحِقْدَ عَلَى النَّاس ، فاتْرُكْنِي أَجْعَلْها سَعِيدَة ، وَأَعَلِمها أَنَّ الْحُبَّ مَجْلَبَة لِلسَّعادَة فِي هَذْهِ الدُّنْيا » .

## فقال الْمَلِك :

- «حَقاً إِنَّكِ يَا ابْنَتِي لَجِنِيَّةٌ طَيِبَةُ الْقَلْب، لَا تَدْرِى شَيْئًا عَنْ عَدَالَةِ الْبَشَرِ ؛ وَكَيْفَمَا كَانَ الْأَمْرِ، فَقَدْ وَعَدْتُكِ أَنْ أَمْنَحَكِ مَا تَطْلُبِين ، فَخُذِى هٰذِهِ الْحَيَّة الرَّقْطَاء ، وَرَوِّضِيها مَا شِئْت، وَلَكِن احْذَرِيها كُلَّ الْحَدَر ».

فَأَقْبَلَتِ الْفَتَاةُ عَلَى الْجَارِيَةِ الشَّرِّيرَةِ فَأَنْهَضَتْهَا ، وَقَبَّلَتْ هَٰذِهِ فَأَقْبَلَتْ هَا وَهِي تَبْكِي ، ثُمَّ جَلَسَ يَدَيْهَا وَهِي تَبْكِي ، ثُمَّ جَلَسَ

يديه وهيئ سبيئ، تم جمس الْقَوْمُ إِلَى الْمائدَة، يَتَناوَلُونَ طَعَامَ الْإِفْطار، وَكَانَ الْمَلِكُ فَطَعَامَ الْمَلِكُ فَرْجًا مُغْتَبِطًا ، وَكَانَ الْمَلِكُ أَكُلَ أَكُلَ أَكُلَ أَكُلَ أَكُلَ أَكُلَ أَكُلَ أَكُلَ أَرْبَعَة بِجال.

أُمَّا الْأَمِيرِ، وَكَانَ لَا يَنْظُرُ اللَّمِيرِ، وَكَانَ لَا يَنْظُرُ اللَّمِيرِ، وَكَانَ لَا يَنْظُرُ اللَّ إِلَّا إِلَى خَطِيبَتِه ، فَقَدْ جُرِحَ





إِصْبَعُهُ غَيْرَ مَرَّةً ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَرِحًا كُلَّ الْمَرَح ، فَالْقَلْبُ الرَّاضِي يَجِدُ كُلَّ شَيْء فِي الْحَياةِ جَمِيلا .

وَلَمَّا مَاتَ الْمَلِكُ الشَّيْخُ مُثْقَلًا بِالسِّنِينَ والْمَجْد ، خَلَفَهُ الْأَمِيرُ وَزَوْجَتُهُ عَلَى الْعَرْش ، وَكَانَا رَحِيمَيْنِ عَادِلَيْنِ ، وَحَكَمَا نَحْوَ نِصْفِ قَرْن ، لَمْ يَذْرِفِ الشَّعْبُ فِيهِ دَمْعَةً واحِدة ، وَلا سَالَتْ مِنْهُ تُقْطَةُ دَم ، وَمَا زالَتِ الْأَجْيَالُ النَّتِي تَتَابَعَتْ مِنْ هذا الشَّعْب، تَذْ كُرُ بِالْخَيْرِ الْعَمِيمِ ذَلِكَ الْعَهْدَ الْجَمِيلَ السَّعِيد...

## أسئلة في القصة

- ١ \_ ماذا كان الملك يتمنى وما كانت أحلامه ؟
- ٢ \_ ما الذي جعل ابن الملك يغير تفكيره في الزواج ؟
  - ٣ \_ماذا قال له أبوه عندما علم برغبته في السفر ؟
    - ٤ \_ ما الفرق بين بكاء الأطفال وبكاء الرجال ؟
- بأى بلاد مر الأمير في طريقه إلى الشرق الأقصى ؟
  - ٦ \_ من لمح الأمير عندما كان يتمشى على الشاطئ ؟
  - ٧ \_ أى شيء رأى الأمير في الكوخ الذي عشر عليه ؟
    - ٨ \_ إلى ماذا كانت ترمز الجنيات الثلاث ؟
- ٩ \_ ماذا أعطت أصغر الجنيات الأمير وبماذا أوصته ؟
  - ١٠ \_ هل عمل الأمير بنصيحة الجنية الصغيرة ؟
- ١١ \_ ماذا قال الأمير لخطيبته قبل أن يصحبها إلى قصر أبيه ؟
  - ١٢ \_ ماذا حدث للخطيبة بعد ابتعاد خطيبها منها ؟
- ١٣ كيف أدركت الجارية الشريرة أن هناك أحدًا ينظر إليها ؟
  - ١٤ أَفرح الملك عندما استقبل ابنه وخطيبته أم حزن ؟ ولماذا ؟
    - ١٥ كيف كشف أمر الجارية الشريرة ؟
- ١٦ لو أردنا أن نرمز إلى الخير والشر فبمن نرمز إليه من أشخاص هذه القصة ؟
  - ١٧ اكتب القصة بأسلوبك وإنشائك.